## الثمن الثاني من الحزب السابع و الأربعون

إِللَّهُ يَنُوَفَّى أَلَا نَفُسَحِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُنَّ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ اللَّهِ قَضِي عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخُرِيَ إِلَىٰ أَجَل مُسَمَّى اِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَ رُونَ ا أَمِ إِنَّخَذُواْمِن دُونِ إِلَّهِ شُفَكَآءً ۚ فَأَلَ اَوَ لَوَ كَانُوا ۚ لَا يَمَلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعُ قِلُونَ ۞ قُل لِلهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ وَمُلَكُ أَلْسَ مَلَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ا وَإِذَا ذُكِ رَأَنَّهُ وَحُدَهُ الشَّمَأُزَّتُ قُلُوبُ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ أَلْذِينَ مِن دُونِهِ عَإِذَا هُمْ يَسَنَتَبْشِرُونَ ۞ قُلِ إِللَّهُ مَ فَاطِرَ أَلسَّمَا وَالْأَرْضِ عَـُالِمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحَكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَا نُواْ فِيهِ بَحَنُتَ لِفُونٌ ۞ وَلَوَانَ لِلذِبنَ ظُلَوُاْ مَا فِي إَلاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَافْتَدَ وَا بِهِ مِن سُوَّءِ الْعَذَابِ يَوْمَ أَلْقِيَامَةً \* وَبَدَا لَهُ مُ مِنَ أَبِيَّهِ مَا لَمَّ يَكُونُو أَيَحْتَسِبُونٌ ۞ وَبَدَا لَمُكُمُّ سَيِّئَاتُ مَا كُسَبُوَّا وَحَاقَ بِهِم مَّاكَ نُواْ بِهِ عَ يَسَنَهُزِءُ وَنَّ ۞ فَإِذَا مَسَّى أَلِا نَسَلْنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعُمَةً مِّتًا قَالَ إِنَّكَ أَوْتِيتُهُ وعَلَىٰ عِلْمِ أَبَلَ هِيَ فِنْنَةٌ وَ لَكِكَ أَكْنَارَهُمُ مَا لَا يَعْلَمُونَ ۞ قَدَ قَالَمَا أَلَذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَمَا أَغُينِي عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَا بَهُمْ سَيِّيَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالذِينَ ظَامَوا مِنْ هَوَ لَا عِ سَيْصِيبُهُ مُ سَتِعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم عِمُجِينِ بنَّ ۞ أَوَ لَمْ يَعُلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَكُلُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِ لِقَوَّمِ يُومِنُونَ ۖ قُلِ يَغِبَادِي أَلْذِينَ أَسُرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَفْنَطُواْ مِن تَرْحُمَا فِي اللَّهِ إِنَّ أَلَّهَ يَغُ فِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ اللَّهَ وَوُرُ الرَّحِبُّم ۞